مُنْ لَمُ نُصِدِ قُ أَفَلَا نَهُمُ لَمُ نَصِّدَ قُوالْيُكِلِونِ الإيمانِ اللهِ معاد الله لا لله مجر صادف وكل لناس والون كامو مرب انك تكون صادقا في كليك وتَعْلِيُ اذا يُحويثُ وواذا فات كذبنا يثبت براتع وصدف قوله فاالذي فول الرك الالته جاير حزيان برجزه ونقته واغا انطور مداكلاها كِاسْ لِللهِ مِنْ لِكِ وَإِلَّا فَكِيفَ بِدِينُ اللَّهُ الْعَالِمُ وَالْكَافِ وَلَى الله هُوَ الْجِنُ مَعَدُ مَانَ مَصْلِهُ وَسَسْجِينُه بَكَدَ وَإِنَّا مُلْكِمُ صِرْتُ اُذَانِ لَلْحُنَاطِ وَلَعَلَنَا كَا يَعْبِرَى عَلِينَا الَّذِينَ بنترون ويزغون أتأمنول نعا السيئيات لنابينا الخيرات اوليك الدِينَ الجِهُم عليهم مجنوط بالعدل فاالذي ايدينا الان والعض لجز ستبتنا فخ مناعل اليودوتياء المنعوب النم تيت الخطية اجمعون عاهو مكتوب الله ليسر بار وكا واحد وكالمتنفية وكالمويد لله لاهم خِبِبُنَازَاغُوا وبَعُوا وليسَّ من بعلصا كِاوَلا واحدا جِأْ جِهُم مُورُ مُعَيِّحَهُ والْمِسْتَهُم مَا فِنْ عَادِرَة وسُمَّ

وات الذي تخيفو الأونان منهب بيت المتدس وانت الذي تغيِّي بالبوراةِ قد تشيم الله سعد بك الموسَّه ، فَالْأُنَا سَمُ اللَّهِ مِنْ إِلَيْمُ مِنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ السُّعُوبِ \* كَمَا هُوَ مكتوث، فاما الحِنَانُ فاعا ينفَعُ اذا على عَه العلاية ربعه التَّوراةِ. فازانت يا هَذا نعدُّ بِتَ النَّامُورَّ جَارِخًا لك غُرِلةُ واذا كانَ ذُو الغُرُله يَحافِطْ الِسُتَبَةِ النَّامُو سِّرِبَ أَفِليَّنَ قَدَّتُكُمُّ عَنُ لَنَهُ حَناتًا وَتَعْضِ الْعَثُولَةِ النِّي يُحَيِّلِ صَابِهِ السُّنَةُ مِنْطَاعِهِ عليك انت الذين الب وخنانك تتعدّا المائوس ليسّ مُزانغِل المُوديّه موهود وَلا مَا ظَهُ وَمِنْ خَالِ الْجُوهُ وَ الْجِنَّانُ لَا عَا الْمِودَك من كان مودى السّيريره وانما الجنّانُ حنا زيالعلب من للقاء الدؤج لامز تعليما محاب وليش مدجنه مرفيالها توس المنزقيُ ل الله من المنطب ل الخامِسُ ف فأفضيكة النودى لأن اومافصل الجناب ومنععية درك عَظِيمُ فَ اللَّهُ وَلَا لَا لَكُ النَّصِدِ بَوْبِهُ لِم اللَّهِ وَازْكَازُهُمْ